وَقَفَ لله تعالى ب الدالحال وعاء عم القالت طبسع على نفقسة جماعسة من المحبين للخبر الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة جزاهم الله كلهم خواً

## دعاء خقم القرآن

بسم الله الرَّحُنَّ الرَّحِيم صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْعَزِيْرُ الْجَبَّارُصَّدُ قَ اللَّهُ الَّذِي لَا اللَّهُ الَّذِي لِلَّهِ الْآهِ قَالُمُ وَكُلُّ فِي انْجَلَالِ بِكَمَالِ ابْجُمَالِ تَعْظِيمًا وَتُكُبِيرًا - ٱلْمُثَلَّاتُدُهُ بتَصْرِبُفِ الْلِحُوَالِ عَلَى التَّقَصِيلِ وَالْإِجْمَالِ تَقُدِيرًا تَدُبِيرًا، ٱلْمُتَعَالِي بِعَظْمَتِهِ وَجَعِدِهِ النَّبِي نَرَّكَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالِمَيْنَ نَذِيْرًا، صَدَقَ اللهُ ٱلْتُؤَمِّدُ بالأنوهية والبقاء والعيز والكبرياء صدقالله التَّوَابُ الْغَفُورُ الْوَهَّابُ الْحَيُّ الْقَيْثُومُ الَّذِي خَضَعَتُ لِعَظْمَتِهِ الرَّقَابُ وَذَلَتُ لِيجَبُرُوبِهِ الصِّعَابُ. واستدلت على حِكمتِه بِصَنْعَتِهِ أُولُولًا لَبَابِ، وَلاَنْتُ لِقُدُرَتِهِ الشَّدَائِدُ الصِّلابُ، غَافِرالذُّنب

وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَّيْهِ مَتَابٌ، صَدَقَ مَنْ لَمُ يَزَّلُ جَلِيُلَّا، صَدَقَ مَنْ حَسْبِي بِهِ كَفِيْ لَا صَدَقَ الْهَادِيُ النيوسبيلاصلى الله علينوواله وصحبه وسلم تَسُيلُمًا كُتْبِيَّل، صَدَّقَ اللهُ ذُوالْجُكَلالِ وَالْإِحْرُامِيـ آنجتا والتينى لايرام والعزيزا لين لانصسام الْقَيْقُ مُ إِلَّانِ يُ لَا يَسَامُ لِكُ الْأَسْمَاءُ الْمِظَامُ وَالْأَفْعَالُ الكرام والمواهب الجسام والإفسال والأونسان والضياء والظلام فسيتح كالتسموات التسع الأرض وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيَّ اللَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ لَا اللَّهُ الْآهُوَ الْمُلَكُ الْقُدُّ وُسُ السَّلَامُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحُكَمُ لُ كمَا هَدَيْتَنَا لِلْإِسُلَامِ وَعَلَّمُ تَنَا الْحِكُمَةَ وَالْفُلْانَ وَ نَكَ الْحَمُدُ عَلَىٰ مَا أَنْعُمُتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنُ نِعَمِكَ الْعَظِيمَةِ وَالْآئِكَ الْجَسِيمَةِ حَيْثُ أَنْ لَتَ إِلَيْنَا خَيْرَكُتُبِكَ وَ

سَلْتَ إِلَيْنَا أَفْضَلَ رُسُلِكَ وَشَرَعْتَ لَتَ فضل شكرائع دينيك وجعلتناص خنيرامته مِعْثِرِجِتْ لِلنَّاسِ. وَهَ لَا يُتَّنَّالِكَا لِحِدِيْنِكُ الآن ي ليس بواليّبًا س وَخَلَعُت عَكَيْنَا خِهِ لَعَهُ الإشلام خاير لباس ولك الحكم لم على تتابع إحسانك وَتَرَادُ فِ إِمُتِنَانِكَ وَلَكَ الْحُمُلُ عَلَىٰ مَا يَسَرُبَ لُهُ مِنْ صيام رَمُضَانَ وَقِيَامِهِ وَتِلْاوَةِكِتَابِكَ الْعَزِيْزِاتَّانِكُ لآمائت والتباطل مِنُ كِينَ يَدَيْءِ وَلَامِنُ حَلَفِ ا تَنزِيُلٌ مِنْ حَكِيْمِ حَمِيْدٍ - اللهُ مَرَاجُعَلْنَا لِحِتَابِكَ مِنَ التَّالِيْنَ وَلَكَ بِهِ مِنَ الْعَامِلِيْنَ وَبِالْأَعْمُالِ مُخَلِصِينَ وَبِالقِسُطِ قَائِمِيْنَ وَعَنِ النِّيرَانِ مُنَخِرِينَ وَفِي الجِينَانِ مُنَعِّمِينَ وَإِلَى وَجِهِكَ ٱلكَرِيْرِ بَاظِرِيْنَ آللهم كآلفَعَنَا بِمَاصَرَّفَتَ فِيهُ مِنَ الْأَيَاتِ وَكَفِّلُ عَنَّابِهِ السِّيئَآتِ وَهَوِّنُ عَلَيْنَابِهِ السَّكَرَاتِ عِنْدَ

المَمَاتِ اللَّهُ مَرَّوكَا جَعَلْتَنَا بِهِ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ فَاجْعَلْنَا فِي وَمُعْتَدُرُكُ الخاكذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهبه خَاضِعِيُنَ وَعِنُدَخَيْهِ مِنَ الْفَائِزِيُنَ ـ اَللَّهُ مَ وَ أُوجِبُ لَنَابِهِ الشَّرَفَ وَالْمَزِيْدَ وَٱلْحِقْنَابِكُلِّ بَرِّسَعِيْدٍ وَوَفِقَنَا لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ الرَّشِيدِ - اللَّهُ مَّ إِنَّا عَبِيدُكَ بَنُوعَبِيُدِكَ بَنُو لِمَارِئِكَ نَوَاحِينُنَا بِيَدِكَ مَاضٍ فِيُنَا حُكُمُكُ عَدُل فِينًا قَضَاؤُكَ -نَسَأَلُكَ بِكُلِّ إِسْمِ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفُسكَ أَوُانُزُلُتُهُ فِي كِتَابِكَ أُوْعَكُمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْلِسْتَأْثَرُتَ بِهِ مِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنُ تَجَعَلَ الْقُوْلَانَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَبُورُصُدُورِنَا وَجُلَاءً أَحْزَانِنَا وَذَهَاتَ هُمُومِنَا وَعُمُومِنَا وَعُمُومِنَا وَعُمُومِنَا وَسَائِقَنَا وَ كُلِيلُنَا إِلَىٰ جَنَّا تِكَ جَنَّاتِ النَّعِيُمِ اللَّهُمَّ إِجْعَلُنَا مرحد وده وحروف اللهو والمعلنا الأقاميره وتواهيه خاضعين وعند خيمهم

الْفَايِّزِيْنَ - وَلِتُوَابِهِ حَايِّزِيْنَ وَبَكَ فِي جَيِيعِ شُهُو ذَاكِ بُنَ وَإِلَيْكَ فِي جَمِيْعِ أَمُّوُ رِنَا رَاجِعِيْنَ ٱللَّهُمَّ احُعَلْنَا مِنَ النَّذِينَ حَفَظُهُ اللَّقَرْ إِنْ حُرِّ مِتَهُ لَكُ حَفْظُهُ ٥، وَعَظَمُوا مَا أَنْ لَتُهُ لَمَّا سَمِعُهُ ٥ - وَتَأَدُّبُو دُايه بَا حَظِرُوهُ وَالْتَرَمُوا حُكُمَهُ وَمَا فَارَقُوهُ وَأَرَّاهُ وَابِتِلاوتِهِ وَجُهَكَ الْكَرِيْمَ وَالنَّارَالْآخِرَةَ فَقِيلُتَ مِنْهُمُ ذُلِكَ وَأُوْرَيْنَهُمُ الْمُنَازِلَ الْفَاخِرَةُ ٱللهُ مِنْ إِجْعَلِ الْقُوْلَانَ لِقُلُوبِنَا ضِيَاءً - وَلِأَسُقَامِنَ وَوَاءً وَلِأَبُصًا رِنَاجَلَاءً وَلِيذُنُوبِنَا مُمَحِّطًا وَعَنِ التَّارِيُخَلِّصًااللَّهُ مَّ هَبُلَنَا رِعَايَةَ حَقِّهِ - وَحِفْظُ آيَاتِهِ وَعَمُلًا بِمُحُكَمِهِ وَإِيْمَانَنَا بِمُتَشَابِهِهِ وَ هُدًى فِي تَدَبُّرِهٖ وَتَفَكُّرًّا فِي أَمُنَالِهِ وَمُعَجِزِهُ وَ سَصَّرًا فِي نُورِحِكُمَ إِلاَتُعَارِضَنَا الشَّحُوكُ فِي تَصْدِيْقِهِ - وَلَا يَخْتَلِجُنَا الزَّبِيْ فِي قَصْدِهِ وَاجْعَلْنَا

مَّنُ يَغْتَصِمُ بِحَبُلِهِ وَيَأْوَىُ مِنَ الْكُتُسَابِ إِلَى مُحُكِّمِهِ وَيَهْتَدِي بِضَّوْعِصَبَاحِهِ وَلاَ يَلْمُسُلِلَهُ مِنُ غَيْرِمِ اللَّهُ مَّ الْبُسْنَابِهِ الْحُلَلَ وَأُسْكِنَا بِهِ الظُّلَلَ وأشبغ عكيئاب النقمروا دفع عتاب النق م واجعلنا به عِنْدَ الْجَزَاءِ مِنَ الْفَائِزِيْنَ - وَعِنْدَ النَّعُمَاءِ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَعِنْدَ الْبَكَاءِمِنَ الصَّابِرِينَ. وَلَا يَجُعُلُناً مَّنُ إِسْتَهُوَيُّهُ الشَّيَاطِينَ فَشَغَلَتُهُ بِالدُّنْيَاعَنِ الدِّنْ فَأَصُبَتَ مِنَ النَّامِ يُنَ وَفِي الْأَنْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِ فِي الْمُنْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِ فِي ا ٱللَّهُمَّ ذَكِرُنَا مِنْهُ مَانسِينَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَاجَهِلْنَا وَ ارُزُفْنَاتِلَاوَتَهُ عَلَى الْوَجُهِ الَّذِي يُرْضِيُكَ عَنَّا اللَّهُمَّ لَا يَجُعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا مُمَاحِلًا وَلَا الصِّرَاطَ بِنَازَائِ لَا عَكُمُ وَلَا مُحَمَّدًا عَنَّا مُعُرِضًا وَلَا مُولِيًّا، وَاجْعَلُهُ لَنَاشَا فِعًا مُشَفَّعًا وَأُوْرِهُ نَاحَوْضَهُ وَأُسْقِنَا بِكَأْسِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا سَائِغًا هَنِيًّا لَا نَظُمَأُبُعُكَ هَا آبَكًا ـ آللهُ مَّ فَاطِرَالسَّمُونِ وَلَأَنْ فِ

عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَالْجَكُولِ وَالْأَكْرَادِ - إِنَّا نَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هٰذِهِ الْحَيَافِةِ اللَّهُ نَيا وَنَشْهَا كَ فَكَفَى لِكَ شَهْيُلًا إِنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اَنْتُ وَجُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيدُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَيْدُكَ وَرَسُوْلِكَ وَنَشْهَدُ أَنَّ وَعَدَكَ حَقَّ وَلِقَاءَكَ عق والجنف حق وأنّ السّاعة البية لأربّ فيها ق أَنَّكُ مَبُعَتْ مَنْ فِي القَبُورِ وَأَنَّكَ إِنْ تَكِلْنَا إِلَى أَنْسَنَا تُكِلِّنَا إِلَىٰ صَعُنِ وَعَوْرَةٍ وَذَنْكِ وَخَطِيْنَا إِلَىٰ صَعُنِ وَعَوْرَةٍ وَذَنْكِ وَخَطِيْنَا تِهِ وَإِنَّا لَا نَشِقُ الآبرجُ يَنْ فَاغْفِلُنَا ذُنْوَبَنَا إِنَّا لَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ وَيْبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ- اللَّهُ مَّ تاسامع الصوت وبالسابق الفؤت وياكاسي الْعَظْمِ لِحُمَّا بَعُدَالُونِ لَا تَدَعْ لَنَاذَنْكَا لِآعَفَرُبَكُ وَلَاهَمَّا إِلَّافَ رَّجْتَهُ وَلَاغَمًّا إِلَّاكَشَفْتَهُ وَلَا سُوعً اللافكي خِتَادُ وَلَاحًا جَدُّ مِنْ حَوَائِعُ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ الآأعَنُنَاعَلىٰ قَضَاءِهَابِيُسُرِمِنُكَ وَعَافِيَةٍ مَعَ

ففرة برجمتك كاأنحم الراحمان إِنَّانَعُوهُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبِ لَا يَخْشِ وَعَيْنِ لَاتَنْ مَعُ وَنَفْشِ لَا تَشْبَعُ . وَدَعُوةِ لَا يُسْتَجَ لَمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُلُكُ حُمَّكَ وَحُتَّ مَنْ يُحَتَّكَ وَحُتَّ مَنْ يُحَتَّكَ وَجُ الْعَمَّلِ النَّذِي يُقَرَّبُ اللَّهُ حَبِّكَ اللَّهُ مَرِّلِ النَّعُودُ بَا مِنَ الْهَمِّ وَالْحَاثِينَ وَالْعَجْرَ وَالْكُسُلُ وَالْبُحْلُ وَالْجَابُ وَضَلَعِ الدِّيْنِ وَغَلَبَهِ الرِّجَالِ ٱللَّهُ مَّ إِنَّا نَسَأَلُكُ مُوجِبَاتِ رَجُمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى لرَّشْ بِوَالْغَنِيمُ لَهُ مِنُ كُلِّ بِيِّ وَالسَّلَامَةُ مِنُ كُلِّ تُم وَنَسُأُلُكَ الْفُوزِ بِالْجُنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ-اللَّهُ مَّ أنت وليتنافى الله نياق الأخرة توفننا مسلمين وأتجفنا يجين أللهم قراه بونالصالح الأعمال والأخلا لأيه ي يُ يُكُونِي اللَّهُ أَنْتَ وَاصْرَفْ عَنَّا سَيَّعَهَا لَا يَضِرُ عَنَّاسَيِّتُهَا إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ قَرَأَصُ لِحُ لَنَا وِيُنْنَاالُّكُ فُو

عضمة أمربا وأصلح كنادنيانا التي فيهامعا شنا وأضلع لَنَا آخِرَتَنَا الِّينِي إِلَيْهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلّْ خَيْرِ وَالْمُونَ رَاحَةً لَنَامِنْ كُلِّ شَيِّرِ اَللَّهُ مَّ لِسَاحَيْ يَاقَيْقُ مُ يَا بَدِيْعَ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوْكَ فَالِقَ الْاِصْبَاجِ نَسْأَ لُكَ بِعِزْكَ النَّذِي لَا مُرَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُرُأُنُ تَكُفِينَامَا أَهُمَّنَا وَمَا لَآنَهُ مُرَّبِهِ الهناوسيدناومولانانسألك إيمانادايماوقلبكا وَبَدُنَّاعَلَى طَاعَيْكَ صَابِرًا وَلِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا - ٱللَّهُمَّ يَاحَيْ يَاقَيْقُ مُ يَابِدِيعَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مَالِكَ الْكُوكِ تُوكِّ الْلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَ تعيزيتن تشاء وشذا من تشاء بيدك الخارانك عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ نَسْأَلُكُ أَنْ تَرْجَعَ عَرْبَتَنَا فِي الْقُبُودُ وَيُوعُمِنَا يَوْمَ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ اللَّهُ مَرَّا نَانَسُأَلُكَ بأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي كُمُ يَلِدُ وَلَهِ

مُولِدُولَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُواً أَحَدُ اَنْ يُطَهِّرَقُ لُولِينَامِنَ لنِّفَاقِ وَعَمَلَنَامِنَ الرِّيَاءِ وَأَنْسِنَتَنَامِنَ الْكَذِبِ وَ أغيننام ن الختانة إنَّكَ تَعْلَمُ الْأُعُانِ وَمَا يَحُنِي الصَّدُورَ - اللَّهِ مَرَّا أَوَّلُ بَا آخِهُ سَا ظاهرتياباطن ياعليم يافالجكلال والإكرام فسألك رِضَاكَ وَالْجَنَّةُ وَنَعُوَّذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالسَّارِ وَأَنْ كَلْتَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طُرُّفَ تَعَيْنِ وَأَنْ تُصُيلِحَ لَنَاشَا أَنَنَا كُلَّهُ وَنَسَالُكَ النَّبَاتَ فِي الْآمَرُ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرَّشَٰدِ وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَجُسُنَ عِمَادَ تِكَ وَنَسُأَلُكَ مِنْ خَيْرِمَاتَعُكُمُ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَيِّرَمَاتَعُكُمُ وَنُسُتَغْفِرُ لِمَاتَعُكُمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَالَّامُ الْغَيْوَبِ - ٱللَّهُ مَا اعْفِرُ لِلْهُ مُنايِرٌ وَلِلْمُونُمِنَاتِ وَأَنْقِنُ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِ مِرْ واهدهم أستك السكلام وجنبه مرانف إجش ماظهر مِنُهَا وَمَا بَطَنَ وَاجْعَلُهُ مُ شَاكِرِينَ لِنِعُمَتِكَ مُثَيِّنِينَ

عَلَيْكَ قَابِلِيهَا وَأَتِمُّهَا عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ مُرِيحُمَتِكَ يَاأَرُجُمَ الراج أين الله مرّاغ في ركبويع مَوْتِي الْمُسْلِمِينَ فَالْمُسُلِمَا الآذين شهيه والك بالوحد التي وكنيبيك بالرس وَمَا تُواْعَلِي ذلكَ ـ اَللَّهُ مَّ اغْفُرُ لَهُمُ وَإِنْ وَاعُفَ عَنْهُمُ وَأَكُرِمُ نِزِلَهُمْ وَوَسِيعٌ مَدُخَلَهُمُ وَ اغُسِلُهُ مُرِبِالْمَاءِ وَالثَّلْجُ وَالْبَرُدِ، وَنَقِيِّهِ مُرِمِنَ الذُّنوَدِ كَمَا مِنْقَ النُّهُ بِهِ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ وَارْحَمُنَا بَاكُمْنُ إذاص ناالى ماصار فالكيه برحينك ياآرحم الراجمين اللقة لينانسأ لك أن يجعل خيراً عمارنا اخرها فخير أَعُمَالِنَاخُولِتِمَهَا وَخَيْراً يَامِنَا يَوُمَ لِقَاءِكَ، وَاجْعَلِ الُقْبُورَ بَعُدَ فِي اللَّهُ لَيَا خَيْرَ مَنَا زِلِنَا وَافْسَحْ بِهِيَا ضِيْقَ مَالَاحِدِنَا ـ وَارْحَهُ فِي مَوْقِفِ الْعَرُضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا وَتَبِتُّ عَلَى الصِّرَاطِ أَقْدَامَنَا وَنَجِتَامِ نُ كُرِّبِ يَوْمِ الْقِيلِمَ لَهِ وَبَيْضَ وَجُوْهَنَا إِذَا سُوَدَّتُ وَجُوْهُ

العُصَاةِ يَوْمِ الْحَسْرَةِ وَالنَّكَ الْمَاتِي - ٱللَّهُمَّ يَارِكُ فِي أنفستاق في أسماعنا وفي أيصارنا وفي خلقنا وفي خلفنا وَفِي مَحْيَانَا وَفِي عَمَلِنَا - اللَّهُ مَرْبِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُلُارَيْكَ عَلَى الْحَلْقِ أَحْيِنَا إِذَا عَلِمْتَ الْحَبِّهِ وَخَبِّرًا لِنَا وَيُوفَّنَّا إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًالْنَا وَنَسْأَنُكَ خَشْلَتَكَ فِي الْغَنْبُ وَ الشهادة وصكلمة الحق في العَضب والرّضاونسُ ألكُ القَصُيلَ فِي الْفَقِرُ وَالْفِنَا وَنَسَأَلُكَ نِعَمَّا لَآيَنُفَكُ وَقِلْكَ قَ عَيْنِ لَا تَنْفَطِعُ وَنَسُأَ لُكَ النَّظُرَ إِلَىٰ وَجُهِ إِلَّىٰ وَالشُّوقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي عُيُرِضَ رَاءً مُضَرَّرَةٍ وَلَا فِتُنَةٍ مُصَلِّلَةٍ ـ اللَّهُ مَرَّ يَاحَيُّ يَاقَيُّوُمُ زَيِّنَا بِرَيْنَةِ الْأِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُـــ دَاةً مُهْتَدِينَ - ٱللَّهُ عَرَياحَيْ بَاقَيْقُ مُرِيَاعِلِيُّ بَاعَظِيمُ نِسَأَلُكُ أُنُ تُوَقِّقُنَّا لِفِعُلِ الْحَيْرَاتِ وَبَدُّرُكِ الْمُنْكِدُرَ بِ وَحَبِّ الْمُسَاكِيُنِ وَأُنْ تَعْفِرُكَنَا وَتَرْحَمُنَا وَإِذَا أَرَدُ تَ بِعِبَادِكَ فِتُنَا قَافِيضُنَا إِلَيْكَ غَيُرَكُمُ فَتُونِيُنَ - اللَّهُ مَّ يَاعَزِيْنِ يَاحَكِيُمُ يَا وَدُوْدُ

بحدُمُ نَسْأَلُكُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَّةِ فِي دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَ هُلْنَاهُ مَالْنَا ـ ٱللَّهُمَّةُ السُّتَّرُّعَهُ لِلنَّاوَ أَمِّنُ رَوْعَاتِنَا واحفظنام نبين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمانناو عَنُ شَمَا يُلِنَا وَمِينَ فَوْقِينَا وَنَعُوُّذُ بِعِصْمَتِكَ أَنُ نَعْتَ الْ مِنُ تَحُيِّنَا اللَّهَ نَازَلْتُ بِنَاعَنُ مَهْ يَبِعِ بَحَايِنَا الْأَقْدَامُ وَغَيرِفَنَا فِي لُجَعِ الْمَعَاصِى وَالْآثَامِ وَإِنَّا مُقِرُّونَ بالاساء توعلى أنفسنات وواعظير عفوك الذي عفو به عَنِ الْخَاطِئِينَ. وَهَا نَحُنُ بِبَابِكَ وَاقِفُونَ وَهِ عَذَابِكَ خَائِفُونَ وَلِتُوابِكَ مُؤَمِّلُونَ - وَقَلْ تُعَرَّضُنَا لِعَفُوكَ وَثُوَابِكَ يَاأَرُجُمَ الرَّاحِمُانَ - اللَّهُ مَّرَّا فَوَيُّ يَا عَزِبُنِيَا وَدُودُ يَاذَالُعَرُشِ الْمَجْيُدُ نَسُأُلُكَ أَنُ تَطَهِّرٌ بِالتَّوْبَا النَّصُوحِ فَسَادَ قُلُوبِنَاوَأَنُ يَجُمَّعَ قُلُوبِنَاعَلَى خَشْيَتِكَ وَأَنْ تَهْدِينَا إِلَىٰ أَفْرَبِ الطَّرْقِ الْيُكَ. وَتَهَبَ لَنَافِيُ هٰذِهِ السَّاعَةِ مِنْ مَوَاهِبِكَ الْجِسَامِ مَا يَكُونُ

لَهُ أَلِي حُلُول دَارِ السَّلَامِ لكك قصدنا عاجتناه بكأن لنافق ناوفاقتنا كَالْتَيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مَامَنُ لَا يُحْفِيهُ سَائِكُ، وَلَا بِنَقْصَهُ نَائِكُ فَانَّامُ قِدُّ وَنَ بِالْآسِانَةِ وَنَ عظيم عفوك الآنى عفوت بهعين الخاطئين آللهم ياحي ياقبوم يامن بيده ملكوث كُلّ شَيْءَ وَهُوجُهُ وَلَا يُحَارُعَلَيْهِ نَسَأَلُكَ أَنُ تَجُيُرَنَامِ نَ النَّارِ- وَأَنُ تجعكنام فيعتادك الأثرار وأن تسكننا المحتثة مبغ عِبَادِكَ الْمُصْطَفِيْنَ الْآخِيَارِ-ٱللَّهُمَّ يَاحَيُّ بَاقِيُّهُ مُرِد تطيف باغفاد نسألك أن تغفر لناوبوالدينا وأقاريب وَأَحْبَابِنَا وَمُعَلِّيْنَا وَمَنْ لَهُ حَقَّى عَلَيْنَا وَجَبِيعِ الْمُسْلِمُ الْ أربحمالة اجمين اللهم أحسن عاقبتنا يَلِهَا وَأَجِرْنَامِنُ خِزِي الدُّنْيَا وَعَدَابِ الْأَخِرَةِ أَلَاهُمَّ لَكُ إنَّاقَدُ تَوَلِّيْنَاصَوُمَ شَهُرِ نَاوَقِيَامَ لِأَعَلَى تَقْصِيرِمِيتًا

وَأَدَّيْنَافِيهُ وَمِنْ حَقِّكَ قَلِيُلَّامِنْ كَتِٰيُ وَقَدْ لَجَأْنَا ائلُن وَلِمُعَرُّوُ فِكَ طَالْبُنُ فَكَلاَ تَرَدَّةً نَ تعايئه أين ولامِن رَحْمَتِكَ آيِسُهُ بَن يَحُنُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْكَ الأسراء بأن يديك إلنك تعرضناولمعروفك سألنا ولتابك قرعنافا ركم فخضوعنا واجبر فكوبناوافب صِيَامَنَاوَقِيَامَنَا وَأُسُعِدُنَا بِطَاعَتِكَ لِلْاسْتِعُدَادِلِمَا أمامنا واجعل عكنامقنولأ وسغتنا مشكورك وذنتنا مَغُفُو رَا - اللَّهُ مِرَاجُعَلُ شَهُرَ بَاشَاهِ كَالْنَا بِآدَاءِ فَرُخِ وَلاَ تَحُولُنَامِمُّ نُ تَعِبَ وَاجْتُمْ لَا وَكُمُ لِرُضِكَ. ٱللَّهُمَّ لَهُ في يَاقَتُهُ مُرِيَا مِنْ لَهُ خَزَائِنُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ نَسْأَلُكُ أَنْ تَجُعُكَلَ أُوْسِمَعُ رِزُقِكَ عَلَيْنَاعِنُدَكِ كِبَرَأَسْنَانِنَا وَانْقِطْلِعِ أعجارنا وأكفينا بحلالك عن حرامك وبفضلك عم سِوَاكَ - ٱللهُ مِّ أَلْهِمْنَا الشَّكْرَعَلَى صِيَاهِ الْأَيَّامِ الْمُالِمَاضِيَة وَأَعِدُرَمُ ضَانَ عَلَيْنَا أُعُولِمًا مُتَتَابِعَةً وَارْزُقْنَا الزَّهَادَةَ

في التّار الْفَانيَة وَارْفَعْ مَنَا ذِلْنَا فِي جَنَّةِ عَالِتَةِ - اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِكَ أَنُ تَجُمَّعَنَا فِي مِثْلِهِ فَيَارِكُ لَنَا فِيهِ وَإِنْ قَضَيْتَ بِقَطْعِ آجَالِنَا وَمَا يَكُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَا فَأَحْسِنِ الْحِيْلَافَةَ عَلَى بَاقِيْنَا وَأُوسِعِ الرَّحْمَةَ عَلَى لَا مَاضِينَا وَعُمَّنَا جَمِيْعًا بِرَحْمَتِكَ وَجُعُفُرَانَكَ وَاجْعَلِ الْمُ عُكَ بَحْبُوجَةَ جَنْتِكَ - اللَّهِ مِمَّ اجْعَلُ اجْتِمَاعُنَا إِجْتِمَاعًا مرجومًا ويَفَرُّفُنَّا تَفَرُّقًا مَعْصُهُ مِّا وَلَا تَجْعَلُ فِينَا شقتًا وَلامَحُرُومًا - ٱللَّهُ مَرَّاغُفِرُ لَنَا فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ أَجْمَعِيْنَ وَهِبِ الْمُسِينِينَ مِنَّا لِلْمُحْسِنِينَ ٱللَّهُ مَّ أَصْلِحُ فلوينا وأزن عيوبنا وزينا بالتقوي والمحتع لناخير لأخرة والأوكلوار نفناطاعتك مايقتناوبسرنالليسري وَجَيِّبُنَا الْمُسْرَىٰ وَأَعِدُنَامِنُ شُوْوِيا نَفْسِنَا وَسَيّاتِ أعكالنا فأعذنام نءذاب التارقعذاب القبرقفيتنة الْمَحْيَا وَالْمَاتِ وَفِيْنَةِ الْمَسِيِّعِ الدَّجَالِ-اَللَّهُمَّ أَبُرِمُ

فيهاهل مغصتنك وبوغم فنه ف عن أَلْمُنْكُ إِنَّاكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ٱللَّهُ وَأَصْرِ ولآة المسلمين ووفقهم للعدل في يعاياهم والأيسا شفقة عليه يم قالرفق بهم مرق الأغيناء يُمرَقَحَيِّبُهُ مُرَاكَى الرَّعِيِّةِ وَجَيِّبِ الرَّعِيَّةَ مُ وَ وَفِقَهُمُ لَصِمَا طِكَ الْمُسْتَقِيْدِ وَالْعَلَ بِوَظَائِفِ دِينِكَ الْقُوبِيمِ اللَّهُ مِنْ وَفِقْ فُلَاتَنَالِا زَالَةِ الْمُنْكُرَّاتِ وَ إِظْهَارِ الْمُحَاسِن وَأَنُواعِ الْحَارِينَ - اللَّهُ مَّ أَصْلِحُ أَحُوالَ المُسُلِمِينَ وَأَرْخِصُ أَسْعَارَهُمُ وَأَيْنَهُمُ فِي أَقْ واقض ديونهم وعاف مرض همر وانصرجبون وسيكم غيابه مروفك أسراهم واشف قَلُوبِهِ مُ وَأَلِقُ بَيْنَهُمْ وَاجْعَلُ فِي . مُ الْإِيْمَانَ وَانْحِكُمَّةً وَثَيِّتُهُمُ مُعَلَى مِل

رَسُولِكَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَانْصَرُهُمْ عَدُوكَ وَعَدُوهِمُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا فاعلين لَهُ نَاهِيُنَ عَنِ الْمُنْكُرِيُجُتَّنِيبِينَ لَهُ مُحَافِظ على حُدُّةُ وَقَ قَائِمُ إِن عَلَى طَاعَتِكَ مُتَنَاصِفِ أِن مُتَنَاصِي كِنَ ٱللَّهُ مَّدِّدَ مِيرِ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرُينَ الَّذِينَ يَصْتُدُونَ عَنُ سَبِيلِكَ وَسُبِيلِكُ وَسُبِيلِكُ وَيُنْكِ وَبُعِنَاكُ وَبُعِنَا لَا وُنَ أُوْ لِيَاتُكُ الْمُوجِدِينَ - ٱللَّهُ مَرْجَالِفُ بِينَ كُلِمَتِهِمُ شَيِّتُ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُ وَاجْعَلُ تَدُمِيُرَهُمُ مِنْ تَدُبِيجٍ درُ عَلَيْهِ مُردَائِرَةُ السَّهُ عِ وَأَنْزِلَ عَلَيْهِ مُرِيَأُسَّ لَّذِي لَا يُسَرِّدُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِ يُنَ - اللَّهُ مَّرَ شَكِّهُ دُ عَلَيْهُمْ وَطَأْتُكَ وَا رُفِّعُ عَنْهُمْ عَافِلَتَكَ وَمَرَّفِّهُمُ كُلَّا مُمَرَّقِ وَدَمِّرُهُمُ تَدْمِيُرًا اللَّهُ مَّرَاجُعَلُ خَمَّكُنَا مُيَارَكَةً عَلَىٰ مَنْ قَـٰ لَمَّ هَاوَحَضَرَهَاوَجَمَّعَهَا وَأَمْنَ عَلَىٰ دُعَايِهُا وَأَنْزِلُ ٱللَّهُ مُرَّمِنُ بَرَكَاتِهَا عَلَىٰ أُهُـلِ

لُقْبُورِ فِي قَبُورُهِمْ وَعَلَىٰ أَهْلِ الدُّورِ فِي دُورِهِمُ وَكَالِهُمَّ إِنَّانَسْأَنُكَ مِنَ انْخَيْرِكُيِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعَلِمُنَا مِنْهُ وَمَالَمُ نَعْلَمُ وَنَعُونُهُ بِكَ مِنَ الشَّرِيحُ لِلَّهِ عَاجِلِهِ وآجله ماعلمنامنه ومالم نعكرونش ألك الجتة وَمَاقَرَّبَ اللَّهُامِنَ قَوْلِ أَوْعَمَلِ وَنَعُونُ بِكَ مِلْ التَّارِوَمَاقَرَّبَ إِلَيْهَامِنُ قَوْلِ أُوْعَمَلِ وَنَسَأَلُكَ مِنْ خَيْرِمَاسَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحُمَّدُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَعُونُ بِكَ مِنْ شَيِّرَمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَبَبِينَكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَاهُمَّ اختمركنا بخاتمة السعادة ولجعلنا ممتن كتبت لهم الحسني وزيادة اللهم انتك حبيت إلينا لقشرب اليك بعثق ماملكت أيماننا وتنخر بمعسدك وَأَنْتَ أَوْلًا بِالتَّفَظُّلِ فَاعْتِقْنَا وَأَنْتَ أُمَرْيَتَ أَكْ تتصد قاعلى فقرائنا وبتحن فقرائك وأنت

أحق بالتطو لفتصدق عكينا وقصتنا بالعفوعتن ظلمتناوق أظلمناأنفسناوأنت أحق بالعفووالكم فَاعُفُ عَنَّا وَارْحَمُنَا - آللهُ مَّاجْعَلُ عَمَلْنَا صَالِحًا مُؤنِسًا لَنَافِي الْحَلْوَةِ إِذَا أَوْحَشَنَا الْسَكَانُ وَلَفَظَتُتَ الأوطان وفارقن الأهل وانجيران وانفردنافي مَحَلِ ضَنْكِ قَصِيْرِ السَّمْكِ عَلَىٰ عَيْرِمِهَادِ وَلا وِسَادِ وَلَاتَقَتَ مِنْ فَأَلَدُ وَلَا اغْتِدَادُ فَتَدَارَكُ نَاهُنَا لِمُنَالِكَ برَحُمَتِكَ الْوَاسِعَةِ وَأَذُهِبُ عَنَّاظُلُمَتَهُ بِالْأَنُوارِ السَّاطِعَة بِاللَّهُ مَرِّيَا حَيُّ يَا قَيْقُ مُ يَاعَلِيٌّ يَاعَظِيمُ مَالِكَ الْمُلُكِ بِينِعَ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ فَالِقَ الْحَتِ وَالنُّويُ مُحِيِّى الْعِظَامِرِ وَهِي رَمِيهُ يَا وَاحِدُ آحَدُ فَرُدُ صَمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدُ فَارِجَ الْهَيْرِ وَكَاشِفَ الْغَيْرِ وَمُجِيبَ دَعُوهِ المُصْطَيِّرُينَ رَجُلْنَ اللَّهُ مُنِيا وَالْانْخِيرَةِ وَرَجِيرُمُهُمَّا

إرجمنا برحمتك البتي وبسعت كلاشيء وجمية لَمُسَلِّكُنَ. آللَّهُ مَّ إِنَّادَ عَوْبَاكَ دُعَاءً مَنْ يَرْجُوكَ وَ يخشاك وبيبتهل إليك إنتهال من لَمْ يَخْطِرُ بِهِ اللهِ سِوَاكَ وَرَحْمَتُكَ تَسَعُمَنُ أَطَاعَكَ مِتَّاوَمَرَثُ عَصَاكَ فَإِمَّا مُحَسِنُ فَقَبِلْتَهُ وَلِمَّا مُسِيًّى فَرَحِتُهُ يَامَنُ آوُى الْمُنْقَطِعِيْنَ إِلَّتُ وَأَغْنَى الْمُتَّ كِلِيُنَ عَلَيْهِ آللهم يَاحَيُّ يَاقَيْقُ مِيَاقَدُو مُ يَاذَ الْعَرَشِ الْجَيْدُ نَسُأَلُكَأَنُ تُعِينَ نَامِنُ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرُكِ الشَّقَأَ وسوع القضاء وشماتك الأعداء وأن تنص الإسكرم وَالْمُسْلِمِينَ وَبَعْلِلَ كَلِمَتَهُمْ وَنَشَيَّدَ دَوْلَتَهُمْ وَ تجمع شمكه مُوتُوَيِّيًّا هُمُ سِتَايُنِدِكَ وَتُعَطِيهُمُ مِنَ الْحَيْرِفَوْقَ مَايَرُجُونَ وَتَصْرِفَ عَنْهُمُ مِكَ الشوع قوق ما يحذرون فاتك تمعواما تشاع وَيُثِبُّتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ-رَبَّنَا لَا يُولِنِهُ نَاإِنْ

نَسِيْنَاأُوُّأُخُطَأْنَا لِبَيِّنَا وَلَاتَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُرًّا حَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِنَا - رَبَّنَا وَلَا تَحَمِّلْنَامَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ-رَبَّنَا التَّافِي الثَّانِيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً قُوْفَاعَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا تَقَيَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ مَّرَاللَّهُ مَّرَانَّكَ مُنْتُ وَقُوْلِكَ الْحُقِّ (أَدْعُونِي ٱسْتَجِبُ لَكُمُ) وَإِنَّكَ لانتخلف الميقاد وقد دعوباك كما أمرتنا فَاسْتَجِبُ لَنَاكَمَا وَعَدُ تَنَا فَهَا ذَاللَّهُ عَآءُ وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ وَهِذَا الْجُهُدُ وَعَلَيْكَ التَّكَلَانُ -آئحَمُ لُولِلْ وِاللَّذِي كَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًّا وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَهُ مَيَكُنُ لَهُ وَلِيُّ مِنَ اللَّهُ لِي وَكَيِّرُهُ تَكُبُ يُرَّاسُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَيِلِينَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمُ إِنَّ عَلَى الْعَلِّمَ لِنَّا عِرَبَّ الْعَلِّمَ إِنَّ

## وَصَلَى اللهُ عَلَىٰ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُ وَصَحْبِهِ آجَعِيْنَ ٥

إنتهى ماجمعه الفقير الى عفومولاه العزيرالحكيم عبدالعزيرالمحدالسلمان ئے ١٣٨٥/١/١٦ وقف لله تعالی من استغنی عنه فليدفعه الی من ينتفع به من طلبة العلم وغيرهم-